## بحمـــوع مشتمل على أربع رسائل

١ ـ في اازجر عن ترك الصلاة

لا فضل صلاة الجماعات مطلقاً ، وفيا يتعلق بتسوية الصفوف
والتراص فها

٣ \_ فى الترغيب فى جماعة العشاء والصبح

ع \_ في الترغيب في صلاة الجماعة من المأثور عن السلف الصالح

تأ ليف

السيد أحمد بن زيني دحلان رحمه الله و نفع بمؤلفاته آمين ١١٩٨ هـ — ١٩٧٨ م

بطلب من

مَحْتُ بَالْمُ الْمُحْدِلِيْ لصاحبها: على بوسف سلمان بشاع الصنادتية: ميلاه الازهر مصر

### الرسالة الأولى فى الزجر عن ترك الصلاة

# النتالخاخية

الخشيد ُ نقرِ رَبِّ العاكمينُ ، والصَّسلاة ُ والسَّسلامُ عَسلى أَشْرَ فِ. الْمُرْسلينَ ، سَيدنا مُحمَّد ِ وعلى آلِه وتحبه ِ أجمعينَ .

العلمُ والمعاشر الإخوان فقامنا الله وإيّا كم في الدين، وألحمنا ور شد أنا، وأعادنا من شرور أنفسنا: أن الصالاة عماد الدين، وأن أقامها فقد أقام الدين، ومن أضاعها فقد كمد مالدين، وإن من أقامها فقد التي التلهون ومن أضاعها فقد المناب التلهون التلهون من أعظم المدسائب، وأفسم القدام التهاون من العلمان التي رفع الله بها العلم الدر بها العلم الدر بها العلم الدر بها أهل الارض والسلموات وما يتدر ك العلم العلم والتها وما يتدر ك العلم العلم والمها المناب المناب الدر أنها المن المقدة والمهاب المناب المناب المناب المناب والمناب المناب المناب المناب والمناب وال

شِقَنُو َ لَهُ أَ ، و عَظَامُت أَعَلَو بَتَهُ أَ ، و خَسرَت صَفَاقَتُهُ ، وطالبَت خَسْر رَتْ صَفَاقَتُهُ ، وطالبَت خَسْر رَدُهُ و نَدَامَتُهُ . وعَلَا إِسْلامِ عَنْدِر الْإَسْلامِ عَنْدِر رَدُ مَا أَوْهُ وَ الطّاوِيَةُ أُمْتَقَلَبُهُ وَمُشْوَاهُ ، و هُو مَ مَلْعُونَ مَلْعُونَ عَنْدًا لَهُ ، مَطْرود فَى أَرْضِهِ وَسَمَاهُ .

وفى حسديك مَرْ وى عن 'عمر 'بن الخطّاب وأبى 'هر يرة رضى الله عند 'بن الخطّاب وأبى 'هر يرة رضى الله عند أبدا النسّى عليه في آخر هن أرزل على جنبريل وقال اقدراً الله وما أقدراً أي قال : (فَ يَخَلَفُ مِنْ بَعْدَ هُمْ خَلَفُ أَضَا عُوا الصّلاة، واتسَّعْد والشهَّر وات فسرو ف يَسْلقو ْنَ غَيْدًا) فقد أضا عواله وهم أن تضيّع أمنى الصَّلاة مِنْ بعد دى؟قال نعدم فقد كمت أيا جنبريل ، و همل 'تضيّع أمنى الصَّلاة مِنْ بعد دى؟قال نعدم الله قات ، وأيو تخرين المُسَلّمة من الله عَدْرٌ مِنْ صَلاتهم الله وقات ، وينار عند 'هم خور من صَلاتهم في الله قات ، ويند أنهم في الله قات ، وينار عند نهم في الله قات ، وينار من صَلاتهم في الله قات ، وينار عند نهم في الله قات ، وينار عند نهم في الله قات الله قات ، وينار عند نهم في الله قات ، وينار عند نهم في النه الله قات ، وينار عند نهم في الله قات الله قات

وفى تفنسيرِ قو اله تعالى: لا يُمالِكُونَ الشَّفاعَة إلاَّ مَن ِ النَّخَذَ عِندَ الرُّاسَمَن عَهداً. قال ﷺ: هي الصَّلواتُ اكْنُسُ مُ.

وَقَالَ عِلَى السَّدِهِ مَنَ الصَّلَاةِ وَلُو كَانَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَ اللَّهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَ اللَّهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَ اللَّهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَ اللَّهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَ اللَّهُ مِنْ الصَّلَّةِ وَلُو كَانَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْهَا لَتَعَبَّدَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللّه

وقالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضَى الله عنه : خيرُ عِبادِ اللهِ الذِينَ يراُعُونَ الشَّهِ الذِينَ يراُعُونَ الشَّمسَ والقمرَ والأِظلَّةَ لَذِكرِ الله ، يَعْسِنِي للصَّلَاةِ .

ويُر وى: أو ّلُ مَا يُحاسَبُ عَليهِ العَـبدُ يوم القيامَة الصلّلاة ، هان و أجـدَت نا قصة " هان و جـنت تامّة " مُقبلَت وسائر عمـله ، وإن و جـدَت نا قصة " دُدّت وسائر تحمله .

 الله قوى وقال عطام الخراسان : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لَهُ الله مَنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لَهُ الله مَنْ مَا مِنْ مُجَدَّةً فَى أَبْقِعَةٍ مِنْ بَقَاعِ الأَرْضِ إِلاَّشَهَدَتُ لَهُ يُومْ القِيمامَةِ وَبَكَتْ عَلِيهِ يَوْمَ يَمُوتُ .

وقالَ ﷺ : من ترك الصَّلاةِ مُتعمِّداً برِئت مِنهُ ذِمَّهُ مُحمَّد ﷺ .

وقالَ ﷺ : خمْسُ صَــــلواتِ كَــَتَهُـنَ الله عَلَى عِبَادهِ ، فَــَنْ أَدَّا أُهِنَ لَمُ القِيمِينَ كُـنَ لَهُ نُوراً وُبُرِ هَا نَا يُومُ القَيَا مَقِي ، وكُمْ \* تَضِيــَعْهِـنُنَ تُحـيْسُر مَعَ فِرْ عَوْنَ وَهَامَانَ .

وفى حديث طويل : إن جسبريل نزل على النسبي ولا وقال : يا تحمّد لا يَتقبّل الله مِن قارك الصّدلة صو مده ، ولا صد قسمه ، ولا تحمّله ، والمسرقان تارك الصدّلاة ملعمون في السّورة والإنتجبل والزّبور والفشرقان تارك الصدّلاة ينزل عليه كل يوم وليثلق ألف لهنة ، وألف سخيط ، والنّ اللائكة يلم عندون أمن فوق سبع سموات يا محمّد تارك المستلاة ماله نصيب في محظ وظك ، ولا في تشفا عليك ولا هو من فوق من أمنيك ، ولا في تشفا عليك ولا هو من منه ،

قال الإمام الشعراني في العبود : أيخب نه عليشنا العَمهدُ العامُ مِن "

وا علمُ و المحمَّكُمُ اللهُ : أنَّ الصَّلاةَ وا للداومَة علمينها وعلى جَمَاعَها سَبِّ للصُولِ الخَيْراتِ والسَبركاتِ ، وتكثيرِ الخسناتِ،

وعن وُنسولِ الله مسلى الله ُ عليمه وسلم أنسَّه ُ قال يو مَمَا لِلاصحابِيرِ

قَـُولُوا : اللَّهُمَّ لا تَجَعُمُ فينا شقرِيئًا ، ولا محْرُوماً ، مُمُّ قال : أَتَدُّرُونَ مِن الشَّقَّ أَكْمِرُومُ . قالوا : ومن مُهُو يا رُسُولُ الله ؟ قال : تاركُ ُ الصَّلَاةِ .

وَعَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهُ ۚ قَالَ : مَنْ حَافَمُظُ عَلَى المُعَلِّمُ اللهُ عَلَى المعنَّدُ مِنْ اللهُ عَلَى المعنَّدُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا

الصائد ال ، ويَسَنغُرُقُ تعند يبنه بمقندار أو قات الصائد ان ، وأما السائد تعليم عند وأما السائد تعليم عند وأما السائد السائد عند وأما السائد والسائد والما السائد والما السائد والما السائد والما السائد والما المائد والمائد والمائد

قَالَ أَبْنُ عَبَّـا سِرْضَى اللهُ عَنْهُما: لو أَنَّ حَلَقَةً مِنَ السَّـلسِـلةِ وَقَمَـتُ عَلَى الأَدْ ضِ لا حَرَ قَتْهُما . الثَّنَا نِية أَ: لا يَنظُـرُ أَلقهُ إليْـهِ . والثَّنَالنَـة أَ: لا يُزكَّيه ولهُ عَذَابُ أَليمٌ .

وُيرُوَى أَنَّهُ أُوَّلُ مَا يَسْوُدُ يُومَ القِياعَةِ وُ بُجَوْهُ تَارِكَى الصَّلَاة . وأَنَّ فَى جَهَنْمَ وادِياً يُقالُ لَهُ لَمُنْلُمُ ، فِيهِ حَيَّمَاتُ كُلُّ حَيَّاتُ كُلُّ حَيَّاتُ كُلُّ حَيَّاتُ كُلُّ حَيَّاتُ كُلُّ عَيْبُورِ بَلْخَوْنُ وَقَالُ لَهُ لَمُنْلُمُ مُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَلَاةِ وَيَخْذَلُ مُعَنَّا فَى جَسَدِهِ مَسِنْعِينَ سَنَةً مُمَّ يَشَهُرَى الحَمْدُ .

وفى خديث آخر : مَنْ دَاومَ عَلَى الصَّلُوَ اَتِ الْخَنْسِ فَى جَمَاعَةٍ الْعَلَاءُ اللهُ عَنْهُ صِنْبِقَ الصَّيْسُ، أَعْطَاهُ اللهُ عَنْهُ صِنْبِقَ الصَّيْسُ، ويُمُسُّ عَلَى وَيُوعُ عَنْهُ عَذَابَ الصَّبْرِ، ويُعْسَطَى كِتَابَهُ بِيعِينَه، ويمُسُّ عَلَى ويُوعُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

الصدراط كالبراق الخاطف ، ويد أخلُ الجناة بغير حساب ، ومن تهاون بالصدلة في الجماعة رفع الله السبركة من كسلبه ورزئه ، ولا يَقْبُلُ منيه سائر عَمله ، وينازع منيه سيما الجايد من وجهه ويكون بغييضاً في قالوب النياس وتقابض رأو حة وهو جائع عطاشان و يشدد و عليه في يوم القيامة ، ويغاضاب عليه الراب ، مظالماً ، و يشدد و عليه في يوم القيامة ، ويغاضاب عليه الراب ،

وقال قَــَتادَة ُ عليه كم بالصَّلاة فإنَّها مُحلقُ الْلومنِـينَ .

وقال ﷺ : أَنَّمَةُ مُرَ تُحْرِمَةٌ ، وَلَا يَرِفَخَعُ الله عَسْمُ البَلاهِ إلا ً بالإنخلاص ودُعائهم وصلاتِهم وصنعفائهم .

وقد جاءت أحاديث كثيرة " تدُلُ على كُفْسَ تارك الصلاة ، وأَخْذَ بها كَثَير من الصلحانة ، مناه م : عمر أَن الخطاب ، وأَخْذَ بها كثير من الصلحانة ، مناه م : عمر أَن الخطاب ، وعبد الرّاحي بن عرف بن عبد الله ، وأَبُو الدرداء مستعلود ، وأَبُو الدرداء وطاير أَن عبد الله ، وأَبُو الدرداء وضى الله عناه عناه عبد الله م وتبيعه من السلف منه منه الإمام أحمد أَن من السلف منه منه الإمام أحمد أَن

حَدَّبُل ، وإسحاقُ بنُ رَا هُوَ يُهِ، وعَبْـدُ اللهُ بنُ الْمُبَارِكِ والنَّخْعَيُّ وَجَاعَةُ مِنْ الْمُبَارِكِ والنَّخْعَيُّ وَجَاعَةً وَجَاعَةً وَكَثِيرُ وَنَ .

فَنْهَا هِيكُمْ يَا إِخُوانَى : بَالْا َ حَادِيثِ الدَّ الَّهِ عَلَى كُفَهُ وَ الرَّهُ الصَّلاة ، وَهَوْ لَا الصَّحَابَةِ وَالْا مُحَةِ الْقَائِلِينَ بَمُ فَتَضَاهَا وَلَو الْمَ يَكُنُ مَنْ الرَكِ الصَّحَابَة وَلا الْحَمْمَ وَ سَفَادُ ، وَأَدْخَلَهُ سَبِيلَ النَّحَاهُ ، فَوَوَ أَهُ ، وَعَدَلَهُ وَرَّ بَاهُ ، وَأَطْعَمَهُ وَ سَفَادُ ، وَأَدْخَلَهُ سَبِيلَ النَّحَاهُ ، فَوَوَ أَهُ ، وَيَطْيع الشَّيْطِانَ النَّحَاهُ ، وَوَقَلَهُ مَصَايرَ أَعَدَاهُ ، فَكَرَيْفَ يَلِيقُ بَهِ فَرَ العَبْدِ الصَّعَيفِ وَعِرَّ فَلَهُ مَصَايرَ أَعَدَاهُ ، فَكَرَيْفَ يَلِيقُ بَهِ فَلَ الفَيْعِ الشَّعْدِ الصَّعْدِ الصَّعْدِ الصَّعْدِ الصَّعْدِ السَّعْدِ الصَّعْدِ الصَّعْدِ الصَّعْدِ الصَّعْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا أَنْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا أَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعُلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَ

وا علمُ وا مَعاشِرَ الإ خوان : وفَّة كم ُ الله ُ وَهَدَاكُم ْ أَنَّهُ ۗ

يَلْمُوْ أُمْ كُمْ ، وَيَتَعَلَّينُ عَلَيْ لَهُمْ أَمْرُ نِسَانَهُ مَ وَأُو لَادِكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالْحَافظَةِ عَلَيْهِا فَإِنْهُ نَ أَمَانَةَ الله عِنْدَكُمْ ، وقد قال اللهُ تعالى : (يا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُهُ وَ الاتخُونَةُ وَاللهُ وَاللهُ مُولَ وَتَخُونُونَهُ وَاللهُ مَا اللهُ مُولَ وَتَخُونُونَهُ وَاللهُ مُولَ وَتَخُونُونَهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مُولَ وَتَخُونُونَهُ وَاللهُ مَا اللهُ مُنْ وَاللهُ مُولَ وَتَخُونُونَهُ وَاللهُ مُعَلِّمُ وَاللهُ مُولَ وَتَخُونُونَهُ وَاللهُ مَا اللهُ مُنْ وَاللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ مُنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

وقال صلى الله عليمه وسلم : الله الله في الدّساء، فإنهُ ن أمانات عندكُم فَرَن لم يَاكُم المرأت بالصلاة ولم يُعلنها ، فرقد كان الله ور يُسوله ، واستحق من الله العُرةُ وبه فإنه لم يَعْمَشِل قول الله تعالى: (و أَكُم أُ الهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسَالك رز فا نحث نر ذ قل والعاقبة للتهدوك ) .

وَ جَاءً فَى حَدِيثِ ذَكْرُ الْأَشْقِياءً، وذَكَرَ مِنْهُمَ رُجُلاً لَمْ يَاكُمُ أَهُلَهُ بِالصَّلَاةَ. فَانَ خَيْرِ فَى أَمْرَأَةَ قَالَادِينَ كَمَا، وأَنَّ خَيْرِ فَى أَمْرَأَةَ قَالَادِينَ كَمَا، وأَنَّ خَيْرِ فَى أَمْرَ أَهُ أَوْ أَخْدَهُ بِالصَّلَاةِ، فَإِنّها فَى رَبُّجَلِ لِلاَيَاكُمُ أَمْرَ أَهُمَ أَتَهُ، أَوْ بِخَيْدَةً، أَوْ أَخْدَهُ بِالصَّلَاةِ، فَإِنّها مَلَّ مُحَدِّرَةً مَا مَا أَطَاعَتُ ذَوْبَها مَلْمُ وَدَةً مَا مَا مَا عَدُوا مِنْ مَا عَدُوا مِنْ مَا عَدُوا بَهِ مَا عَدُوا اللهِ مَ عَدَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا وَلِلا قَدْ خَلَ الذَّارِةِ ، فَلَمَا عَدُوا وَلِلا قَدْ خَلَ الذَّارِةِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهُ وَالْمَ عَذَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا وَلِلا قَدْ خَلَ الذَّارِةِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهُ وَالْمَ عَذَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهِ وَلِلا قَدْ خَلَ الذَّارِةِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهِ وَلَا لَهُ وَالْمَ عَذَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهِ وَلَا لَهُ وَلَهُ مَا عَذَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهُ وَلَا لَمْ عَذَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمَ عَذَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهُ وَلَا لَمْ عَذَابِهِ ، فَلَمَا عَدُوا اللهُ وَلَا مَا أَلَا عَلَا اللهُ وَلَا مَا أَلَا اللهُ وَلَا مَا أَلَالِهُ مَا عَدُوا اللهُ وَلَا مَا عَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا مَا عَدُوا اللهُ وَلَا مَا أَلَاهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا لِهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمْ عَلَا لَالْمُ الْمَالِ الْعَلَالِ الْمَالِقُولُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَدُولُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَالِهُ وَلَا لَا الْعَلَالِ اللهُ اللهُ وَلَا لَا عَلَالِهُ وَلَا لَا لَا لَا الْعَلَالِ اللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَالْمُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللهُ اللّهُ وَلَا لَا لَالْمُ لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رَحِكُمُ الله عَلَى طَاعَةِ رَبِّكُمْ تَسْفَدُوا وَتَقَلَّهُ وَالْوَتَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا عَذَابِ الله ، تَقَسَّا هَلُوا جَلَّذَا الْأَمْرِ فَوَ اللهُ إِنَّهُ لَا يَقْبَسَاهُلُ جَلَّذَا الْأَمْرِ فَوَ الله إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال الخبيب عبد الله أبن علوى الحسد اد في النّصاغ : وكا يجب علينك أن تصيّعها كوب علينك أن تصيّعها كذالك يجب علينك أن تعافظ على الصّلاة، ويحرمُ علينك أن تصيّعها كذالك يجب علينك أن تشدّ على أهلك وأو الادك ، وكُل من كان لك علينه ولا يق في إقامة الصّلاة ، ولا تدع كليم مُودراً في تركيا، ومن لم يستمع ويطع فهدده وعاقبه واغضب علينه أشد وأعظم بمنا تغضب علينه لو أنسله مالك ، فإن لم تفعل الشد وأعظم بمنا تغضب علينه ولم يمنشل ويندر جر ، فا بعد أ عندك ، واطرد في ومن عاقبته منك فإنه شياطان لا خير فيه ولا بَركة ، تحرم مُ مُوالاته ومُعاشر تنه ، وتجب مُعاداته ومُعاظمته وهو من المخادين لله ومُعاشر تنه ، وتجب مُعاداته ومُعاظمته وهو من المخادين لله

ورُسُولُهِ . ال الله تعالى : ﴿ لَا تُدَجِّنَا فَرَامَا أَيْنِ مُنْدُونَ ۖ بِاللَّهُ وَالْيُورُمِ. الآخر 'يُوادُّونَ مَن ' حَادُّالله ور'سُوله' ولو ْ كَانُوا آبَاءُهُمْ ْ أُو ْ أَ 'بناءُهُمْ ْ أو إ ْخُرِانْهُمْ أو عَشيرَ لَهُمْ م ْ) فَنْهُ فَالْإِيمَانَ عَنَا لَمُوادِّينَ لِلْمُحادِّينَ فله ور'سولهِ ، ولو· كانـُوا من° أقـْـرَبِ الْأقـْـرَ بِينَ : فا°حر'صوا رَ حَكُمُ الله عَلَى الْمُواطَّبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَى ْحَصَـُورُهَا فَى الْمُسَاجِد، وا ستعيذُوا بالله مِن تضييهما،وأ حسنهُوا الْمُسارَعَة إليهُما، وأَدْ بمُـُوا ﴿ العكوفَ عليهما فمهي مَعْمُمُ الرَّابِحِينَ، وفُوزُ الْأَتَهْ قِيامُ الْهِشرِينَ، وزَ احة ُ الزُّ هَادِ الصَّالَحِينَ ، ودَ أَبُ الشُّعداء الْمَانِ تَدينَ ، وسلُّوة ُ الصَّهُ أَوْهُ اللَّحِيِّينِ ، وغنيمة ُ السَّادَة العار فينوم ُ هُمُ العُسلماء العا ملين، لم يشفلهم عنها شاغل ، ولم أيباك واعتد تحضورها بطالع ولانادل قَلْـُو بُهُمْ إِلَى تُحصَـٰورِهَا تَحِـِنُ ، وعنـٰدِفُو اتَّهَا تَأْسَفُ وَتُأْنُ ، فَلَهُمْ مها الفرَرحُ والخبيُورُ والبهُجةوالسُّرُورُ فرَ حم اللهُ أَثْمِرَ أَ بادرَ إِلَى الطــَاعاتِ وَحَافظًا ۚ عَلَى فَنْ صِنهِ فِي الجَمَاعَاتِ فَهِيَّ الْمُغَنَّمُ ٱلْخَطيرِ والفوْنُ الكَير ، فإن سَمَعْتُم وأطَعْتُم سَعَدَ ثُمُ وأَفْلَحْتُم وأَوْلَا أَبَيْتُمْ وأُعرَ صْمَعُ ، فقدَ \* بلَمَعْتِ المعاذِيرُ ، والحِكمُ قَهُ العَمَلِيُّ الكَبْدِيرِ ، اللَّاسِمُّ سَلَمُننا مِنَ اللَّحْشَرَ بِأَتْ ، وَدُلَّنَا عَلَى الْخَـَّيْرَ الَّ ، وَضَا عَفُّ ا

لَـنَا الْحَسَنَاتِ ، والْحَفَرُ لَنَا السَّـيْئَاتَ ، وأَسْعِـدُ نَا فَى الْحَيَاةِ وَبَعْـدُ اللَّمَاتِ ، ياوبُ الأرضِينَ اللَّرَضِينَ والسَّـمُواتِ ، ياوبُ الأرضِينَ والسَّـمُواتِ ، يعقُ سَبِّدُ نَا مُحمَّدُ أَفْ ضَلِ السَّبِرُيَّاتِ، وصلى اللهُ على سيدِ نَا مُحمَّدٍ وعلى آلِه وصحيْبهِ أَفْ ضَــلَ الصَّلُواتِ ، وأَذْ كَنَّ سيدِ نَا مُحمَّدٍ وصَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على المُرسَلينَ ، والمُحْدُ للهِ ربُّ العالِمُنَ .

تمت الرسالة الأولى ويليهـا الرســالة الثانيــة

#### الرســـالة الثأنية

#### فى فضل صلاة الجماعة مطلقاً وفيما يتعلق بنسوية الصفوف والتراص فيها

#### بستمانته الرحنن الرتيسير

قال الله تعالى : والستعينوا بالصدر والصدرة وإنها للكبيرة ولاستعلى الحابيرة والاستعلى الحابيرة والاستعلى الحابيرة والاستعلى الحابيرة الله تعلى الحابيرة بعد الفائة بعد الفائة بعد الفائة بعد وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة وقال رسول الله والله وال

فلا أيجيبُـه ُ وقالَ رُســولُ الله ﷺ : إنَّ الشَّيْـطانَ ذِرْنُبُ ُ الإنسان ، كذ أب الفهم يا تحدُ الشيّاة القاصية ، فإيّا كم م والشيعاب ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَالَمَةِ فِي الْمُسْجِدِ ، وقال وَ سُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَمِع النِّداءَ فارِغاً صحيحاً فلم \* يُحِب ، فلا صَلاة له ُ وقال رُسُول ُ الله ﷺ : مَنْ سَمِعَ النَّداء فلم عَمْـنَّمه ُ ا مِن انتَبَاعِهِ أَعَنْ رَسُمُ \* مُتَقَـٰبِلُ \* صَلالُته \* ، وقال أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِي \* رَضَىَ الله عنهُ إذا رأ يُتُّمُ الرُّجلَ يَعْتَادُ الْمُسجِدَ ، فاشْهِدُوا له بالإيمانِ قالَ الله عن وَجل : إنهما يَعْمُمُ رُ مَسَاجِدَ اللهِ كَمَنْ آمَنَ بِالله واليَــو ْمِ الآخِرِ ، وأقامَ الصَّالاة َ ، وآتَى الزَّكَاة َ ، ولم ْ كَيْمُسْ [لا" الله ، وقال رئســول ُ الله على : اكاسْجِـد ُ بَيْت ُ كُـٰلَ تَقَيِّ ، وتَكَفَّلُ اللهُ لِمَانَ كَانَ المُسْجِدُ كَبَيْنَهُ ۚ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحِمَةِ واكبوان على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنَّة وقال رُسولُ الله عَلَى : إِنَّ الْحَمَّارَ البيُّـوتِ الله ، الله أَلْمَلُ الله ، وقال أَبْنُ عَبَّـاس رضيَ الله عنهُما : كَنْ سَمِعَ النَّداء فلم يجب لم ير خَديراً ولم ا يُرِدُ بَهِ ، وقال أَبُو هُمْ يُرة رضي الله عنسهُ : لأنْ تملأ أذْ أنْ أَيْنِ آدَمَ رَصاصاً مُدناباً خَدْ مِنْ أَنْ يَسْمِعُ النَّدَدا، ولا يُجيبُ ،

وقالَ رُسُولُ الله ﷺ : مَنْ تُوسَّمنا في بَيْـته ِ فَا حَسْنَ الوُرُصُوم ، مُمَّ أتى اكمسُ جدَ فَهُو َ رَاثُرُ اللهِ وحق عَلَى المَرُودِ أَن يُكُرُمُ زَائرُ هُ ، وقال رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُمْحُدُو اللهُ بهِ الخطايا ، و يَرفعُ بهِ الدَّرجاتِ ؟ قالوا تَبلي يا رَ ُسُولَ اللهُ ، قال : إ سباغُ الو ُ صُوم على لمسكارِهِ ، وكـ ثرة الخطا إلى المساجدِ ، وانتـِ ظارٌ الصَّلَاةِ بعد الصَّلاةِ ، فَدَالِكُمُ الرُّباطِ ، فَدَالِكُمُ الرَّباطُ ، فَدَالِكُمْ الرِّ باط ُ ، وقال رُسول الله صلى الله عليه وسلم : إسباغُ الوضوء على المسكارة ، وإعمالُ الأقدام إلى المساجِد، وانتظارُ الصَّلاة بعددُ الصَّلاة يغُـنْسُلُ الخطايا غسُـلاً "، وقال رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ غَدًا إِلَى المُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُ اللهُ لَهُ نُرُولًا فِي الجَنَّةِ ، كُلَّمَا عَدًا ورَاحَ ، وجاء ا بنُ أمّ مكـ توم إلى النبي صلى الله عليــه وسلم كيشكو إليْهِ أَنَّهُ صَرِيرٌ ، والمدينكة ' ذات ُ هُوام ً وآبار ٍ وقالَ : أفلا تجيدٌ لي رُ ْ خَصَّةَ ۚ أَنْ أَصَّلَى فَي بَيِّتَى ؟ قَالَ : تَسْمِعُ النِّداء ؟ قَالَ نَعْسَمْ ، قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُ خَصَةً ، وعنـ ْه صلى الله عَليهِ وسلم أنَّـهُ قال : ثلاثة `` لعنبَهُمُ اللهُ ، وذكر منهم و الجلام تسمّع تحي على الصائلة ، حي على الفُــلاح، ولم " يُجِيبه م ، دواه الحاكم ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا صلاة بجار المسجد إلا في المسحد .

و يما يد بنى و يَتاكد أ في صلاة الجاعة تسوية الصُهُ فُوفِ وَالرَّاصُ فِيها ، قال صلى اقه عليه وسلم : سو وا صُفوفكم وحاذُوا بَينَ مَاكِبكم ، ولينبُوا في أيدى إخوا نكم ، وسُدُوا الخلل ، فإن الشيان الصِيفان يَد خُولُ فيها بَين عَادِب رضى الله عنه عنه الله الضان الصِيفان الصِيفان الصِيفان المعالمة و السَراء بن عادب رضى الله عنه ما قال كان رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم يَانَى نا حية الصيف ، ويسوسى بين صُدور القوم و مناكبهم ، ويفدول الا تختلفوا فتختف قلو بُهم ، في الصيف الله عليه وسلم : سَوا الصفوف على الصيف الأول ، وقال صلى الله عليه وسلم : سَوا الصفوف من إقامة عليه وسلم : سَوا الصفوف من إقامة الصيف الله الصيف ، وقال عنه المنافق والد عنه المنافق ا

و مَن ° وصل َ صَفًّا و صَله ' الله ، و مَن ° قطَّعَ صَفًّا قَطْمَه ' الله ، و مَن ° قطَّعَ صَفًّا قَطْمَه ' الله ، و مَن أنس رضى الله ' عنده قال : قال رُسُول ' الله يَتَطَلِّبُهِ : أقيمُوا مُصَفَّو فَكُم ° ورَاء عَظْهِرِى ، فكان ' صَفَّو فَكُم ' وَرَاء عَظْهِرِى ، فكان ' أَحَدُ نَا يَلُّزِق ' مَنكَبِ بَهُ مُنكِبِ صَاحِبه، وقد مَه ' بقد مِه . انتهى، وصَلى الله عملى سيسدنا 'محمَّد ، وعَلَى آيِه وصَفِّبه وسلم تسلما وصَلى الله عملى سيسدنا 'محمَّد ، وعَلَى آيِه وصَفِّبه وسلم تسلما

وأكمنه أن لله ربِّ العاكمينُ أوَّلا وآخِراً.

تمت الرسالة الثانية ويليهــا الرســالة انثالثة

## الرسالة الفائلة فى الترغيب فى جماعة العشاء والصبح بسم الله الرحمن الرحيم

قال رئسول الله على الصّب على العيشاء في جماعة ، فكأنها قام الليكائه وصف الليسل ، و مَن مَ صلى الصّب ع في جماعة ، فكأنه الليسل كائه وقال رئسول الله على الصّب ع في جماعة ، فكأنه الله الله الله الله وقال رئسول الله وقي : أنه كل الصّد لاة على المنافقين : صلاة العيشاء ، وصلاة الفيجر ، ولو يعلم ون ما فيهما الات و مها ولو حب و آ، وله المحمد من أن آمر بالصّلاة فته أم أمر رئيلا في على بالناس من أن آمر بالصّلاة فقال محمد المعالم المعالم الله وقاح وابع : أن وسول الله الصلاة فاحر ق على بالناس الصلاة فقاح وابع : أن وسول الله المسلاة فقاح وابع : أن وسول الله المسلاة فاحر ق على بالناس المدلاة فقال : لقد محمد أن آمر رئيلا في محمد وابع المناس المدلة فقال : لقد المحمد المناس المدلة فقال المناس عنام المناس المدلة فقال المناس المناس

كانَ الحجَّاجُ تِتَحاشَى عَنْ قَـتَسْلُ مِنْ صَلَى العشاءَ والصُّبْحَ في جما عقرٍ، وقال رَ سُولُ اللهِ عِلْمُ : كَنْ غَدَا إِلَى صَلاَّ الصُّبْحِ غَدَا بِرَ اللَّهِ الإيمان . ومن غداً إلى السُّوق غداً براية الشَّيطان . وقال معمرُ أْنِ الخطاَّاب رضي الله عنده : الآن أشهد صلاة الصُّبح في جماعتي أحبُّ إلى من أن أقرُومَ ليله . وقال رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : من مثى. فى ظلمَــةاللــّـيــل ِ إلى المساجِد ِ السبقَ الله عز وجلٌّ بِندُور يومَ القيامةِ · وقالَ رُسُولُ الله عِنْ : بشِّر المشَّائينَ في الظُّمْ إلى المساجِدِ بالنُّور التَّامُّ بِرْمُ القيامةِ ، وقالَ أَبْنُ مُسْعِرِ دُرْضَي اللهُ عَنْهُ : مَنْ سُرَّهُ أن يلمنتي الله عن وجل مُسلماً . فلمُناحِجا فظ على الصَّاوات الخمُّس. حيث ُ يُنا دى م ون ، فإن الله تعالى شرع لن بيتكم على أسن الهدى وإنَّهُ مَن مَن سُن ِ الْهُدَى ولو النَّكم صلَّيْنَتم في أبيو تِلَم التَّركَتُم السنيَّة المَدِيرَكِم ، ولو ترك تشم أسنيَّة المبيِّكم الضَّلال تسموما مِن و أجل يَتَظَامَ إِلَى مُسْلِمِعُسِونُ الطُّهُ ورا ، فَهُمَّ يَعْلَمِدُ لِلْي مُسْلِمِد مِنْ هَذِهِ المساجد ، إلا "كَتَسُبَ الله لهُ إبكل خطوْ وَ حسَـنـَـة وبر فعُ اللهُ لهُ بِهَا دَرَ جَمَّةً ، وَيَحِمُطُ عَنْمُهُ بِهَا سَيْسَةً ، وَلَقْمَدُ ۚ رَأَ يَقَمْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ ۗ عنها إلا " منافق بيّن النّفاق .

وقال رُسُولُ الله عَلَيْ : من تو تَضا فأنسبغ الو مُضوء ، مُمُ مَشَى الله صلاة مكنتُ وبقي فصلاً ها مَع الإمام ، نخف رله و ذنه به انتهى . وصلى الله على سيسدنا محمد سيسد المكائنات ، وعلى آله أولى التّجد المكائنات ، وسلم تسلم كثيراً، التّجد الما ليات ، وسلم تسلم كثيراً، والمحمد لله ربّ العالمين .

تمت الرسالة الثالثة ويليهــا الرسالة الرابعة

# الرسالة الرابعة في الترغيب في صلاة الجماعة من المأثور عن السلف الصالح بسم الله الرحمن الرحيم

قالَ عَطاءُ 'بن أَبَى رَبَاحِ : لَيْسِ لِاَحْدَ إِذَا سَمَعَ النَّدَاءُ أَنْ يَدَعُ صَلاةً الْجَاعَةِ ، وقالَ الأوْزَاعِيُّ : لا طَاعَةَ لِلْـُوالِدُ فَي تَرْكُ لِللهِ عَلَى مَلَاةً الْجَاعَاتِ ، وقال سَعِيدُ بن الْمُسَيَّبِ : مَا أَذَّنَ مُمُّرِذَ نَنْ مُنَذُ عِشْرِينَ سَنَةً لِلاَّ وَأَنَا فَي الْمُسْجِدِ .

وعن بعض السَّلف قال : بلغنا أنَّهُ إذا كانَ يو مُ القِيامةِ يُحْسَرُ قُومٌ وُ رُجُوهُم كَالكَوَكِ الدُّرَى ، فتقدُولُ مَهُمُ المَلا يُكَدُّ مَا كانت أعمالكم ؟ فيدة ولون كُنْمَا إذا سَمَعْنا الأذان قَدُمْنا إلى الطَّهارَ ولا يشنْغلُنا غَنْيرُها ، مُمَّ يُحِشرُ طَا يَفَة و رُجُوهُم كَالاقار، فتقدُولُ كُمُنا المَلا يُكهُ ما كانت أعمالكم ؟ فيقدُولُون كُنْمًا انتوضاً

قَبْلُ الوَ قَتِ ، "ثُمَّ يُحْسَرُ قَوَ مْ وَ جُو هُمُهُم كَالسَّمْسِ ، فَتَقَدُّولُ كُلُهُمُ لَللَّ وَكَالَ اللهُمَ الْكُلُم ؟ فَيَقَدُّولُونَ كُنُمَّا نَسْمَعُ الْأَذَانَ فَللَّا يَكُمُ اللَّذَانَ فَللَّا يَكُمُ اللَّهُ اللّ

قَالَ النَّاخِمَىُ : كَانْدُوا يرَوْنَ أَنَّ المَثْنَى إِلَى المَسْنَجِيدُ فِي اللَّيْدُلَةِ الْمُظَنَّلُمَةِ مُرْجِبُ لِلْجَنِّةَ .

وقالَ رُسُولُ الله ﷺ ؛ لا تزَ الُّ الملا تُكَثُّ أَنْصَالَى عَلَى أَحَدَكُمُ مَّ مادَامَ فَى مُحَدِّدٌ النَّذَى صَلَى فِيهِ مَا لَمْ أَيْحَنْدِ ثُ أَوُ بِتَسَكَمُ مَ تَقَدُّولُ : قَالَهُمْ مَا أَعْفِيرٌ لَهُ ، اللّهُم الرُّحِيّه .

وقالَ سَعيدُ "بنُ الْمُسَيِّبِ : من جَلَسَ فَاكَاسَجَدِ فَإِنَّمَا لَجَا إِسَّ رَّابَهُ ، فَمَا حَمَّهُ مُ يَقَدُولُ إِلاَّ خَيْراً .

وُسُئُلَ أَبْنُ عَبِّنَا مِن رضى الله عنهما : عن ْ رَ ُجل كَانَ يَقَدُومُ اللَّيْلَ وَيَصُدُومُ النَّهَارَ، ولكرنيَّة للإيحاضُرُ الْجُهَدَة وَالْجَاعَة فقالَ: هُورَ فِي النَّارِ .

وعن الشِيَّيْخِ أَبِي مَدْينَ رضى اللهُ عنهُ قالَ : قد جاء عَنْ النَّبِي عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ مَاحضر قلْمُبهُ

فيه ، هذا أنحمُولُ على صلاة المنفرد، أمّا الدين أبصلُونَ جماعة "، فإن "الله بحسبرُ غيسبة مَن غاب قلبُ أبحُ ضدُو رمن حضرَ قلسبهُ قيُسعيدُ الله بركة الإنسمام على الجميع ، فيُسكنت بُ لسكل واحد صلاة " كاملة "، وتكدُونُ صلاة الجميع تامّة كالجسر الواحد .

وعن كمسب الأ حبار أنه قال: أجد في التموراة أن الر جل من هذه الآمة ليسخر ساجداً فيف فر الله جميع من خلفه من الصُّف وف.

وقالَ الحبيبِ عبدُ الله بنُ علرَوى الحدَّادُ: لا يسدَمعُ الفَصَائلَ الوَ الردَة فَى صلاَةِ الجَماعةِ ويترخلُّفُ عنها لله يُعلي عُدْ ر إلا مُنافِقُ مُرْتَابُ ، قد أَخطأ عن الحق والصَّوابِ ، وخرَجتُ مِنْ قلمُبهِ

أنسوار الته عظيم فله و الحقوق و البوبية التي لا عن العبشد ، ولا شرف له ، ولا سَعاد مَه ولا فلاح في الد نبا والآخرة إلا في القبيام بها ، والملازمة علما والملازمة علما والملازمة علما والملازمة علما والملازمة علما والمحاف ولا سلامة له من عذاب الله و سخطه إلا في القبيام بها والمحاف ظاف علم علم فانظ و كيف يز هد العبد السوم في سعادة نفسه وفلاحها ، شم الا يبالي بخسرانها و هلاكها في ترك المشوم في سعادة الله وما أو جبه عليه من في الصه ، نسال الله العافية ، ونعدوذ به من در ك الشاقاء وسوء الفيضاء اله .

الله م وفي قنا إصلاة الجماعة وغايرها مِن الطاعات ، و حنبنا التهم وفي عنها ، والحفظ نا من السيمات ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصح مع صلاة "تنجيبنا جامن جميع الفيتن والاسقام والآفات ، وتعد م لنا جا جميسي الذورب ، وتعد و جا عنا

الخطيئات ، وتقاضى لـننا بها جميع الحاجات ، وتر فعُمنا بها أعلى الدَّرجات ، وتر فعُمنا بها أعلى الدَّرجات ، و تبلـتفُنا بها أقلَّصى الغايات ، من جَميع الخيرات فى الحيا ق وبعُمد اللهات ، يا رب ، أقد ، يا تجيب الدعو الدي .

سُبِ حَانَ رَبِّكَ رَبِ العزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، و سَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ ، و الحَدْرُ فِقَهُ رَبِ العالِمِينَ . آمِين .

تم بحمد الله

مطبعة مختار